## مناصح بن منبه الإمام وهب بن منبه الرجل ناثر بمذهب الرجال المسيواري

اعتني بنشرها

عبد المالم بن برجم أل عبد الكريم

قال على بن المديني: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء، قال: أخبرني داود بن قيس، قال: كان لي صديق من أهل بيت خولان<sup>(۱)</sup> من حَضُور<sup>(۱)</sup> يقال له: أبو شَمِر ذو خولان، قال: فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابا<sup>(۱)</sup> عتوما في ظهره: إلى أبي شمر ذي خولان.

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن سبأ، وإليه تنسب قرية خولان باليمن، فتحت أيام عمر بن الخطاب سنة ثلاث أو أربع عشرة. ينظر "معجم البلدان" (٤٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) بالفتح، ثم الضم، وسكون الواو، وراء: بلدة باليمن من أعمال زبيد. قيل هي المقصود بقوله تعالى: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَة كَائَتْ ظَالِمَةً . . . ﴾ [سورة الأنبياء: ١١]، فقد سلّط الله عليهم بُختنصَّر فاستأصل أهلها؛ لقتلهم أحد أنبياء الله. ينظر: "معجم البلدان" (٢٧٢/٢)، و"الدر المنثور" (٥/٨١٢).

<sup>(</sup>٣) أي وحد كتابا قد فقد من صاحبه، مكتوب عليه: إلى أبي شمر ذي خولان.

فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك، فقال: قَدِم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلى كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه مِنْ رقيقي مَنْ يلتمسه بين (۱) قريبي وصنعاء، فلم يجدوه، وأشفقت من ذلك. قلت: فهذا الكتاب قد وجدته.

فقال: الحمد لله الذي أقدرك عليه. ففضه فقرأه. فقلت: أقرئنيه.

فقال: إني الأستحدث سنّك.

قلت: فما فيه ؟ قال: ضرب الرقاب.

قلت: لعلّه كتبه إليك ناس من أهل حَروراء في زكاة مالك؟

قال: من أين تعرفهم ؟

<sup>(</sup>١) في مطبوعة "تهذيب الكمال": (من) والمثبت من المخطوطة.

قلت: إنّي وأصحابا<sup>(۱)</sup> لي نجالس وهب بن مُنبّه، فيقول لنا: احذروا أيّها الأحداث الأغمار هؤلاء الحروراء، لا يُدخلوكم في رأيهم المخالف، فإنّهم عُرّةً لهذه الأمة.

فدفع إلى الكتاب، فقرأته فإذا فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أبي شمر ذي خَولان. سلام عليك. فإنا نَحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإنّ دين الله رُشْدٌ وهدى في الدنيا، ونجاة وفوز في الآخرة، وإنّ دين الله طاعة الله (٢) ومخالفة من خالف سنّة نبيّه وشريعتَه، فإذا حاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي — إن شاء الله — ما

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: (وأصحاب) والمثبت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) سقط لفظ الجلالة من المطبوعة، وأثبته من المخطوطة .

افترض الله عليك من حقه. تستحق بذلك ولاية الله، وولاية أوليائه. والسلام عليك ورحمة الله.

فقلت له: فإني أهاك عنهم.

قال: فكيف أتبعُ قولك، وأترك قول من هو أقدم

منك ؟

قال: قلتُ: أفتحبُّ أن أدخلك على وهب بن مُنَّبِّه حتى تَسْمع قولَه ويخبرك خبرهم ؟ قال: نعم.

فترلت ونزل معي إلى صنعاء، ثم غدونا حتى أدخلته على وهب بن منبه. ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن محمد. – قال على بن المديني: هو عروة بن محمد بن عطية السّعدي ولاؤنا لهم من سعد ابن

بكر بن هوازن<sup>(۱)</sup> – قال: فوجدنا عند وهب نفرا من حلسائه، فقال لي بعضهم: من هذا الشيخ؟ فقلت: هذا أبو شمر ذو خولان من أهل حَضور، وله حاجة إلى أبي عبد الله.

قالوا: أفلا يذكرها ؟

قلت: إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره. فقام القوم.

وقال وهب: ما حاجتك يا ذا خولان ؟ فهرج<sup>(۲)</sup> وجُبُن من الكلام.

فقال لي وهب: عبّر عن شيخك.

<sup>(</sup>١) والذي ولاّه أمرَ اليمن هو الخليفةُ أمير المؤمنين عمرُ بنُ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - ينظر: "الطبقات" لابن سعد (٣٤١/٥).

<sup>(</sup>٢) هرج بمعنى: خلَّط في كلامه. ينظر: "القاموس" ص (٢٦٩).

فقلت: نعم يا أبا عبد الله، إن ذا خولان من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا، والله أعلم بسريرته، فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء، فقالوا له: زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في مواضعها، فأدها إلينا، فإنا نضعها في مواضعها فعمد، ونقيم الحدود.

ورأيت أنّ كلامك يا أبا عبد الله أشفى له من كلامي، ولقد ذكر لي أنه يؤدّي إليهم الثمرة للواحد مائة فرق (١) على دوابّه، ويبعث بها مع رقيقه.

فقال له وهب: يا ذا خولان أتريد أن تكون بعد الكبر حروريًا تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟

<sup>(</sup>١) قيل: إنَّه ثلاثة آصع . رواه مسلم عن سفيان بن عيينة .

فماذا أنت قائل لله غدا حين يَقفُكَ الله؟

ومَن شَهِدتَ عليه، الله يشهد له بالإيمان وأنت تشهد تشهد عليه بالكفر، والله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة، فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله، وشهادتك شهادة الله.

أخبرني يا ذا خولان، ماذا يقولون لك ؟ فتكلّم عند ذلك ذو خولان.

وقال لوهب: إنهم يأمرونني أن لا أتصدّق إلاّ على من يرى رأيهم، ولا أستغفر إلاّ له.

فقال وهب: صدقت، هذه محبتهم (۱) الكاذبة.

فأمّا قولهم في الصدقة: فإنه قد بلغني أنّ

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: (محنتهم).

رسول الله ﷺ ذكر أنَّ امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرّة ربَطُتْهَا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض(١)، أفإنسانُ ممن يعبد الله ويوحِّده ولا يشرك به شيئا أَحَبُّ إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرّة ؟ والله يقول في كتابه: ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّه مسْكينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لُوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مَنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبُّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا ۞ ۞ (٢) يقول: يوما عسيرا غُضوبا على أهل معصيته لغضب الله عليهم ﴿ فُوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «بدء الوحي باب إذا وقع الذباب في شــراب أحدكم» (٢/٤٢)، ومسلم في «البر والصلة» رقم (٢٢٤٢) عن ابن عمر . وأخرجه مسلم عن أبي هريرة – أيضا –.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان: [٨-١].

الْيَوْمِ حَتّى بلغ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿ اللهِ مَاللهُ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِن النعيم في الجنّة.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان: [١١-٢٢]، وهي بتمامها ﴿ فَوَقَاهُمُ اللّهُ شَسرٌ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمُ لَضَرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَسَبَرُوا جَنْسَةً وَلَكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ لَضَرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَسَبَرُوا جَنْسَةً وَحَرِيرًا ۞ مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلاَ وَمُهَوِيرًا ۞ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيةٍ مِنْ فِطَة وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ ۞ قَوَارِيرَ مِسْ فِطَنَة وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ ۞ قَوَارِيرَ مِسْ فِطَنَة وَأَكُوابُ كَانَتْ قَوَارِيرَ ۞ قَوَارِيرَ مِسْ فِطَنَة وَلَيْكُمْ مَنْ فِطَة وَلَيْكُمْ مَوْالُكُا كَبِيرًا ۞ عَيْنَا فِيهَا لَيْكُمْ مَوْالُونَ إِذَا رَأَيْتَ فَيهَا كَأْسًا كَانَ مُخَلِّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُونَا مَنْعُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ فَيهَا كَأْسًا كَانَ مُخَلِّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُولُ اللّهُ مُنْكُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ فَمُ رَأَيْتَ نَعِمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞ عَسْلِيهُمْ فَلِكُونَ اللّهُ مُولًا اللّهُ وَلَوْلُ مَنْكُورًا ۞ وَإِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ مَعْلَدُونَ إِنَا مَنْهُورًا ۞ إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ مَعْكُمُ مُ مَثْكُورًا ۞ فَا فَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ مَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ۞ إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ مَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ۞ إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ مَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ۞ فِي اللّهُ مَلَاكُولًا اللّهُ مِنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَانَ مَعْدُولًا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

وأمّا قولهم: لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم، أهم حسير مسن الملائكة ؟ والله تعالى يقول في سورة ﴿ حم عسق ﴾ ('): ﴿ وَالْمَسَلَاثِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَسَنْ فِسِي اللهُ مَا كانت الملائكة ليقدروا على الأَرْضِ ﴾ ('') وأنا أقسم بالله مَا كانت الملائكة ليقدروا على ذلك، ولا ليفعلوا حتى أمروا به، لأنّ الله تعالى قال: ﴿ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ (") وأنه أثبتت هذه الآية في سورة: ﴿ حم عسق ﴾ وفسرت في ﴿ حم ﴾ هذه الآية في سورة: ﴿ حم عسق ﴾ وفسرت في ﴿ حم ﴾ الكبرى ('') قال: ﴿ اللّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَسِرْشَ وَمَسِنْ حَوْلَسَهُ الكبرى ('') قال: ﴿ اللّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَسِرْشَ وَمَسِنْ حَوْلَسَهُ

<sup>(</sup>١) هي سورة الشوري.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: [٥].

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: [٢٧].

<sup>(</sup>٤) هي سورة غافر.

ألا ترى يا ذا خولان إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج.

<sup>(</sup>١) سورة غافر: [٧]. والمراد بالآيات قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْد رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعَلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَسَابُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَالْخِفْمُ جَنَّاتِ عَسَدْن وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۞ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَسَدْن الْتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِلَّكَ أَلْتَ الْعَزِيزُ الْجَحِيم ۞ رَبَّنَا تِوْمَئِذٍ فَقَسَدْ رَحِمْتَ الْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ السَّيِّنَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَسَدْ رَحِمْتَ وَوَلَاكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ .

ولو أمكن الله الخوارج مــن رأيهـــم لفســـدت الأرض، وقطعت السبل، وقطع الحجّ عن بيت الله الحرام، وإذن لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذن لقام أكثر من عشرة أو عشرين رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يـــدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كلّ رجل منهم أكثر من عشــرة آلاف يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتّى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. غير أنَّ الله بحكمه وعلمه ورحمته، نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم، فجمعهم وألَّف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، فحقن الله به دماءهم، وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم، وجمع به فُرْقتهم، وأمَّن بـــه سبلهم، وقاتل به عن بيضة المسلمين عدُوَّهم، وأقام به حدودهم، وأنصف به مظلومهم، وجاهد به ظالمهم، رحمة من الله رحمهم بها. قال الله تعالى في كتابه: ﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُ م بِبَعْضِ ﴾ إلى ﴿ العَالَمِينَ ﴾ (١)، النّاسَ بَعْضَهُ م بِبَعْضٍ ﴾ إلى ﴿ العَالَمِينَ ﴾ (١)، ﴿ وَاعْتَصِمُ وا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُ وا ﴾ حتى بلغ ﴿ وَاعْتَصِمُ وا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُ وا ﴾ حتى بلغ ﴿ وَاعْتَصِمُ وا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفْرَقُ وا ﴾ حتى بلغ

<sup>(</sup>١)سورة البقرة: [٢٥١]. والآية بتمامها: ﴿ وَلَوْلاً دَفْعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: [١٠٣]. والآية بتمامها: ﴿ وَاعْتَصَمُ وَا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرُقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَى يُكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَة مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يَبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَاتِ لَعَلّكُ مَ تَهْتَدُونَ ﴿ فَيَ النّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يَبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَاتِ لَعَلّكُ مَ تَهْتَدُونَ ﴿ فَيَ اللّهُ لَكُمْ ءَايَاتِ لَعَلّكُ مَ تَهْتَدُونَ ﴿ فَي اللّهُ لَكُمْ ءَايَاتِ لَعَلّكُ مَ تَهْتَدُونَ ﴿ فَي اللّهُ لَكُمْ ءَايَاتِ لَعَلّمُ اللّهُ لَكُمْ عَالَيَاتِ لَعَلّمُ اللّهُ لَكُمْ عَالَيْنَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ مَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ مَا لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ فَي اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ مَا لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ لَكُمْ عَلَيْكُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ لَقُولُونَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ لَلّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ لَقُلُكُمْ عَلَيْكُ لَلْكُ لَكُمْ عَلَيْلُكُ لَكُمْ عَلَيْكُ لِلْكُمْ عَلَيْكُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُ لَلْكُمْ لَيْكُمْ لَلِكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لِلّهُ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لِلْكُلّمُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُولُونُ لَيْكُمْ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْكُلّهُ لِلْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ لِلْكُلُولُ لَلْكُولُ

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إلى ﴿ الْأَشْهَادُ ۞ ﴾ (١) فأين هم من هـذه الآية ؟ ! فلو كانوا مؤمنين نُصروا. وقال: ﴿ وَلَقَدْ سَسبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۞ وَلِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعُالِبُونَ ۞ ﴾ (١)، فلـو كانـوا جند الله غَلَبوا ولو مرة واحدة في الإسلام. وقال الله تعـالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ ﴾ حتى بلغ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ ﴾ حتى بلغ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ ﴾ حتى بلغ: ﴿ فَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (١) فلو كانوا مؤمنين نُصروا.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: [١٧١-١٧٢].

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: [٤٧]. ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَائْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْسَرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾.

وقال: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ السَّذِينَ ءَامَنُوا مِسْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُ مَ ﴿ حَتَّى اللَّغِ: ﴿ لاَ يُشْرِكُونَ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُ مَ ﴿ حَتَّى اللَّغِ: ﴿ لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﷺ ﴾ (١) ، فأين هم من هذا؟ هل كان لأحد منهم قط أخبر إلى الإسلام من يوم عمر بن الخطاب بغير خليفة ولا جماعة ولا نظر (١) ، وقد قال الله تعالى: ﴿ هُو الله عَلَى الله وَلَا مَا الله تعالى: ﴿ هُو الله الله عَلَى الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله وَ

<sup>(</sup>١) سورة النور: [٥٥]. ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِسْنَكُمْ وَعَمِلُسُوا الصَّالِحَاتَ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَسِبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾.

 <sup>(</sup>۲) هكذا في جميع المصادر، ولم أتمكن من قراءة هذه الجملة قراءة صحيحة.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: [٣٣].

وعدهم من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم، ومن خالف رأي جماعتهم.

وقال وهب: ألا يسعك يا ذا خولان من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع (١) الإسلام، وسننه، وفرائضه، ما وسع نبي الله نوحا من عبدة الأصنام، والكفار، إذ قال له قومه: ﴿ قَالُوا أَنَوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿ قَالُوا أَنَوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿ قَالُوا الله وحليله ﴿ قَالُوا أَنَوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ منهم ما وسع نبي الله وخليله إبراهيم من عبدة الأصنام، إذ قال: ﴿ وَاجْنَبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُكَ إِبراهيم من عبدة الأصنام، إذ قال: ﴿ وَاجْنَبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُكَ

(١) في المطبوعة: (لشرائع)

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: [١١٦-١١]. ﴿ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَــكَ وَاتَّبَعَــكَ الْأَرْذَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى اللَّرْذَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبِّى لَوْ تَشْعُرُونَ ۞ ﴾.

الأَصْنَامَ ﴿ هُوَ لَا خَوْلانَ مَا وَسَعَ عَيْسَى مِنَ الْكَفَارِ الذَيْنَ يُسْعَكُ يَا ذَا خُولانَ مَا وَسَعَ عَيْسَى مِنَ الْكَفَارِ الذَيْنَ الْخَذُوهِ إِلَّمَا مِن دُونَ الله. إنّ الله قد رضي قول نوح، وقول إبراهيم، وقول عيسى إلى يوم القيامة ليقتدي به المؤمنون ومَن بعدهم، يعنى: ﴿ إِنْ تُعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُمُ ﴿ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُمُ اللهُمْ فَإِنَّكُ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢) ولا يخالفون قول أبياء الله ورأيهم، فبمن (٣) يقتدي إذا لم يقتد بكتاب الله وقول أنبيائه ورأيهم؟

واعلم أنّ دخولك عليّ رحمة لك إن سمعت قولي

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: [٣٥-٣٦]. ﴿ وَاجْنَبْنِي وَبَنِيُّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُ مَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُ مَ أَنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِلَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَلَانِي فَإِلَّاكُ عَلَيْكُ مِنْ عَصَلَانِي فَإِلَّهُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَصَلَانِي فَإِلَّهُ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِلَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَلَانِي فَإِلَّهُ مِنْ عَصَلَانِي فَإِلَّهُ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِلَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَلَانِي فَإِلَّهُ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِلَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَلَانِي فَإِلَّهُ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِلَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَلَانِي فَإِلَّهُ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِلَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَلَانِي فَإِلَالِهُ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِلَّهُ مِنْ مَنْ عَصَلَانِي فَإِلَالِهُ مِنْ عَلَيْكُ مُنْ تَبَعِنِي فَإِلَهُ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِلَالِهُ مِنْ وَمَنْ عَصَلَانِي فَإِلَالِكُ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعِنِي فَإِلَالِهُ مِنْ النَّاسِ فَالْمَالِي فَالِلْمُ مِنْ عَلَى اللَّالِقُولُ مُنْ مُنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَالِي مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنَ

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: [١١٨].

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (فيمن) والمثبت من المخطوطة.

وقبلت نصيحتي لك، وحجة عليك غـــدا عنـــد الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحروراء.

قال ذو خَولان: فما تأمرني ؟

قال وهب: انظر زكاتك المفروضة، فأدّها إلى من الله ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإنّ الملك من الله وحده وبيده، يؤتيه من يشاء ويترعه ممن يشاء، فمن ملّكه الله لم يقدر أحد أن يترعه منه، فإذا أدّيت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها، فإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة، وضيف إن ضافك.

فقام ذو خَولان، فقال: أشهد أني نَزَلت عن رأي الحرورية، وصدّقت ما قلت.

فلم يلبث ذو خَولان إلاّ يسيرا حتى مات(١).

<sup>(</sup>۱) تمت هذه الرسالة. وقد فرغت من تصحيحها في الرياض (۱) تمت هذه الرسالة. وقد فرغت من تصحيحها في الرياض المرام المالم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## فهسرس الرسالة

| बुचब्म्या<br>इब् |                                          | المود |
|------------------|------------------------------------------|-------|
| ٧                | ترجمة الإمام وهب بن منبــه               |       |
| ١.               | مصـــدر هــذه الرسـالةد                  |       |
| 11               | عملي في الكتـــاباب                      |       |
| 1 4              | نـــــص المناصحــة                       |       |
| *1               | الفــهــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |

## (الموزعون:

## مكتبة الكلم الطيب

45 شارع حاج صالح محمد - المدينة الجديدة - وهران هاتف: 38 48 41 41 41 / 13 / 14 140

مكتبة ابن باديس

حي 20 أوت - البويرة الهاتف: 64 93 20 026